# «النزاهة والحفاظ على المال العام »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس والعشر بو من شهر ربيع الأول ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ اللهِ إِنَّ اللهُ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَكَلَ مُضْلِمُونَ } [آل عمران: ١٠٢]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي وَلاَ مَّكُمُ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي لَى عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: ١] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } [الأحزاب: ٧٠ – ٧٧].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيِثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَأُ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى حَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَوَقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمُّ انْطَلَقْنا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ - عَبْدُ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلِ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفاعَة بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزلُنَا وَسِلَّمَ - عَبْدُ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلِ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفاعَة بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزلُنَا وَسَلَّمَ - عَبْدُ لَهُ وَسَلَّمَ - عَبْدُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَوُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيهِ وَاللهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنا: هَنِيقًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ حَيْبَرَ لَهُ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ حَيْبَرَ لَهُ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَيْبُو مَنْ نَارٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شِرَاكُيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ ، أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ ، أَوْ شِرَاكَانِ أَوْ مِنْ نَارٍ ».

وَالشِّرَاكُ وَالشِّرَاكَانَ؛ أَيْ: سَيْرٌ أَوْ سَيرَانِ يَكُونَانِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ عِنْدَ لُبْسِ النَّعْلِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَظِيمٌ فِيهِ بَيَانُ خَطَرٍ جَرِيمَةِ الْغُلُولِ وَالتَّعَدِّي عَلَى الْمُسْلِمُونَ: هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَظِيمٌ فِيهِ بَيَانُ خَطَرٍ جَرِيمَةِ الْغُلُولِ وَالتَّعَدِّي عَلَى الْمُسَالِ الْعَامِ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِه، وَالَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْكَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ بِشُبَهٍ الْمَالِ الْعَامِ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِه، وَالَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْكَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ بِشُبَهٍ الْمُ

# «النزاهة والحفاظ على المال إلعام »

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس والعشر بزمزشهر ربيع الأول ١٤٤١هـ

اً شَيْطَانِيَّةٍ، أَوْ فَتَاوَى تَصْدُرُ مِمَّنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَذَهَبَ وَرَعُهُ! كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ مَالُ عَامُّ الْ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ لَهُ الْحُقُّ فِيهِ، أَوْ قَوْلُهُمْ: نَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ غَيْرُنَا لِحَاجَتِنَا لِذَلِكَ! وَهَذِهِ اللهُ اللهُسُهُ لَيْسَتْ صَجِيحَةً؛ لأَنَّ الْمَالَ الْعَامَ حَقُّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دَوْلَتِهِمْ، وَمِلْكُ لَهُمْ، وَالْقَائِمُونَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُمْ أَمْنَاءُ فِي حِفْظِهِ وَتَحْصِيلِهِ، وَصَرْفِهِ لأَهْلِهِ بِتَفْوِيضٍ مِنْ وَلِيِّ الأَمْرِ، فَلاَ يَجِلُّ لأَحَدٍ عَلَيْهِ إِنَّمَا لُهُ الْإِعْتِدَاءَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ بِأَيِّ الْمُالِ الْعَامِ بِأَيِّ اللهُ الإعْتِدَاءَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ بِأَي اللهُ الإعْتِدَاءَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ بِأَيِّ اللهُ الْوَعْتِدَاءَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ بِأَيِّ اللهُ الْوَعْتِدَاءَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ بِأَي لَوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الإعْتِدَاءِ، وَجَعَلَ عُقُوبَتَهُ فِي ثَلاَثِ مَوَاقِعَ:

فِي الْقَبْرِ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَفِي الْمَوْقِفِ أَمَامَ الأَشْهَادِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ مِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } [آل ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ مِمَا خَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } [آل ﴿ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتُ مِا يَعْلَمُونَ } عمران: ١٦١].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ الْهُ يَوْمِ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمُّ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْهُ يَوْمِ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمُّ قَالَ: «لَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْهُ وَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ خَمْحَمَةٌ -وَهُوَ صَوْتُ الْفَرَسِ فِيمَا لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. دُونَ الصَّهِيل-، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِتْنِي، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ! أَغِتْنِي، ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ُ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ﴿ وُ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَّكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ -يَعْنِي: غَلَّ ثِيَابًا أَوْ مَا يَسِيرُ لَا أَلْفِيَنَّ أَحُدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ -يَعْنِي: غَلَّ ثِيَابًا أَوْ مَا يَسِيرُ لَا أَعْلِكُ لَكَ شَيْئًا، لَا أَعْلِكُ لَكَ شَيْئًا، لَا أَعْلِكُ لَكَ شَيْئًا، لَا اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، لَا اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، لَا اللهِ! عَدْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، لَا اللهِ! اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ -يَعْنِي: ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً-، فَيَقُولُ: يَا لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

# «النزاهة والحفاظ على المال العام »

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس والعشر يزمزشهر ربيع الأول ١٤٤١هـ

أُمَّا الْمَوْقِفُ الثَّالِثُ فَمَصِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالتَّعْذِيبِ فِي النَّارِ بِمَا غَلَّ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ الْهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ عَلَى قُبُورٍ، فَقَالَ الْهُ عَدْبُ حُكْرِيثِ عُمَرَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ عَلَى قُبُورٍ، فَقَالَ الْهَ عَدْبُ مُعَ الصَّحَابَةِ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ عَلَى قُبُورٍ، فَقَالَ الْهَ الصَّحَابَةُ: فُلَانٌ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ،

فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْقَبْرِ الثَّالِثِ: «كَلاَّ! إِنِّي رَأَيْتُهُ في النَّارِ في بُرْدَةٍ غَلَّهَا لَوْ عَبَاءَةٍ».

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِنْ صُورِ الْغُلُولِ وَالتَّعَدِّي عَلَى الْمَالِ الْعَامِ:

السَّرِقَةُ وَالْغِشُ وَالإِحْتِيَالُ، وَخِيَانَةُ الأَمَانَةِ وَالْغُلُولُ وَالرِّشْوَةُ وَالإِخْتِلاَسُ، وَعَدَمُ إِتْقَانِ الْ الْعَمَلِ، وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ، وَالتَّرَبُّحُ مِنَ الْوَظِيفَةِ، وَاسْتِغْلاَلُ الْمَالِ الْعَامِ لأَغْرَاضٍ شَخْصِيَّةٍ، وَالْعَبْدَاهُهَا شَخْصِيًّا دُونَ اسْتِئْذَانِ الدَّوْلَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ وَ وَالإعْتِدَاءُ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ، وَاسْتِخْدَامُهَا شَخْصِيًّا دُونَ اسْتِئْذَانِ الدَّوْلَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ وَ وَالْاعْتِدَاءُ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ، وَاسْتِخْدَامُهَا شَخْصِيًّا دُونَ اسْتِئْذَانِ الدَّوْلَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْمَالِ فَي الْمَالِ فَيْ الْعَامِ - يَعْنِي: مَالَ الدَّوْلَةِ - هُوَ الْمَنْعُ.

فَاتَّقُوا اللهَ اللهُ سَلِّمُونَ وَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً مَعَ وُلاَةِ أَمْرِكُمْ فِي صَدِّ هَذَا الْفَسَادِ؛ لَوَ لَيَسْلَمَ مِنْ شَرِّهِ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ لَا يَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَالتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [ المائدة: ٢].

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا الله تَعَالَى وَاحْذَرُوا الْغُلُولَ، وَهُوَ الأَحْذُ مِنَ الْمَالِ الْعَامِ اللهُ وَالتَّعَدِّي عَلَيْهِ بِدُونِ حَقِّ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِأَبْسَطِ الطُّرُقِ، وَأَدَقِّ الشُّبَهِ الَّتِي يَظُنُّهَا الْبَعْضُ أَنَّهَا ﴿ وَالتَّعْدِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ جَائِزَةٌ وَمُبَاحَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ الْهُدَايَا وَالْإِكْرَامِيَّاتُ وَالتَّسْهِيلاَتُ الَّتِي تُمُنْحُ لِلْعَامِلِينَ فِي الدَّوْلَةِ بِدُونِ ﴿ جَائِزَةٌ وَمُبَاحَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ الْهُدَايَا وَالْإِكْرَامِيَّاتُ وَالتَّسْهِيلاَتُ الَّتِي تُمُنْحُ لِلْعَامِلِينَ فِي الدَّوْلَةِ بِدُونِ ﴿ إِذْنِ وَلِيِّ الأَمْرِ، كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ إِذْنِ وَلِيِّ الأَمْرِ، كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# «النزاهة والحفاظ على المال العام »

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس والعشر بزمزشهر ربيع الأول ١٤٤١هـ

وَهَذَا أُهْدِي لِي، فَقَالَ لَهُ: «أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا»، ثُمَّ وَهَذَا أُهْدِي لِي، فَقَالَ لَهُ: «أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا»، ثُمَّ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأُنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا فَا يَعْدُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا فَي يَعْدُ أَعْدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا فَي يَعْدُ فَي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا فَي يَعْدُ أَكُمْ مِنْهَا شَيْعًا إلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ؛ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ لَا يَعْدُ بَلَعْدُ بَعْدًا لَهُ فَلَا أَنْ كَانَتْ شَقَالًا إِلَى عُفْرَةً إِبْطَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مُنْ لَا نَعْدُرُ إِلَى عُفْرَةٍ إِبْطَيْهِ.

ير بالمسلم إلى عفره إبطيهِ.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ لَا لَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ لَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [ الأحزاب: ٥٦]، وقَالَ الله يُصَلُّونَ عَلَى الله عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا» [رَوَاهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا» [رَوَاهُ الله مُسْلِم].